



عبد الحميد عبد المقصود إبراهيم سمرة



المؤسسة العربية الحديثة الطبع والنابر والنوزيج د: معيد لد : عمد 14 - 140 معا فى عَهْدِ الْخَلِيفةِ (عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ) ثَالَثِ الْخُلفاءِ الرَّاشِدِين ، ازدَهَرت الفُتوحاتُ الإِسْلامِيةُ ، و أَصْبِحَ لِلْعَربِ والْمُسْلمِينَ دولةٌ قَوِيَّةٌ دَانتْ لها كلُّ الْقُوَى فى الْمَشْرقِ والْمَعْربِ ، لِتَتَّحِدَ شُعُوبِها تَجْتَ رَايةِ الإسْلامِ ، فَتَنْعَمَ بعظَمَتِه وتَرْفُلُ فى نِعَمِ اللَّهِ اللَّتِي تَفَضَلَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ واهتدَى إلَى نُورِ الْحَقَّ .



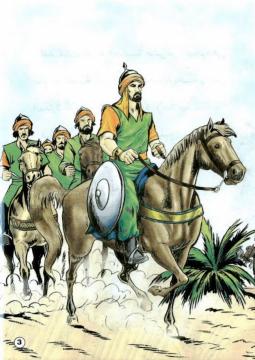

لَقَدْ كَانِتِ السَّنَةُ الْخَامِسةُ عَشَرَ مِنَ الْهِجِرَةِ هِي عَامُ القَادسيَّة . . . أَكْبَر وَاقعة تَاريخيَّة وأَكْثر الْمَعَارِكِ أَثْرًا في مَسَارِ الْحَضَارَةِ الإسلامِيَّةِ عَامَّةً . فَبَعْدَ أَنْ انتصَرتْ جيوشُ المسلمينَ عَلَى جَيْش الرُّوم في بَعض الْمَوَاقع بالشَّام وأَصبحَ القضاء عليهمْ أمرًا مَحْتُومًا ، أَمرَ الْخَلِيفَةُ (عمرُ بنُ الْخَطَّابِ) أَن تَتَّجِهَ جيوشُ الْمُسْلمينَ إلى العِراقِ لتُخَلِّصَهَا مِنْ سُلطان الفُرْس ، وتقضى عَلَى كُلِّ أَثر لَهُمْ هُنَاكَ وَعَلَى رَأْس جيش بَلغَ ثَلاثينَ أَلفًا أَو أَكثَر سَارَ (سَعدُ بِنُ أَبِي وقَاصٍ) و (هَاشَمُ بِنُ عُنْبَةً) و(القَعْقَاعُ بِنُ عُمرً). وعِندُ مَشَارِفِ العراقِ وَصلتْ وَصَايا الخليفةِ (عُمرَ بن الْخَطَّابِ) إلى (سعد بن أبي وقَّاص) بأن يُذْهب عَلَى الْفُورِ إِلَى الْقَادِسِيَّة /، فَهِيَ البابُ الرئيسيُّ لبلادِ فارس،

وأَنْ يَضَعَ قَوَّاتَهُ بَيْنَ آخرِ الْحُدُودِ العَربِيَّةِ وأَوَّلِ الْحُدُودِ الفَارسِيَّةِ .

وللمزيد من التَّشجيع والحثُّ على الجهادِ أَضَافَ (عُمَرُ) في وَصاياه إِلى (سعد) أنَّ لايخافَ الأعدادَ الهَائِلةَ لأعدَائِهِ ، ولا العُدَّةَ التِّي يَتلِكُونَهَا ، فالإرادةُ الصَّادِقةُ والإِيَانُ العَميقُ هُمَا الْعُنصرانِ الرَّئيسيَّانِ



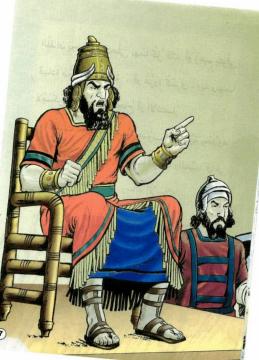



وعند (العُدَيْب) إحْدى النِّقاط الَّتي كَانَتَ قَدْ أَعَدَّتُها الجيوشُ العَربيَّةُ لتَكونَ نُقطةَ حراسة لها عَلَى الحدود الفَارسيَّة ، تَمَرْكَزَتْ تلكَ الجيوشُ لتستريح بعض الوقت من عناء الطَّريق الشاقُّ الطويل الَّذي سَلَكَتْهُ في رحْلَتها ، وليتَّفقَ الْجَميعُ عَلَى تفاصيل الْخُطَّة الْحَربيَّة المُزْمَع تَنفيادها وفي هذه الأثناء لاحظ (سعد بن أبي وقَّاص) أنَّ

بالْمِنطَقةِ أبراجًا للمُراقَبةِ ، وبين الحينِ والآخر تَظْهَرُ بعضُ الرءوسِ دَاخِلِهَا ثُمَّ تَحْتَفى ، وهُنَا قَرَّرَ (سَعدٌ) أَنْ يَعتحم تِلكَ الأَبراجَ ، فَدَخَلتْ قواتُ المسلمينَ لِتكتشف أَنَّ مَنْ فَعلَ كُلَّ هَذَا مَا هُو إلاَّ رَجلٌ واحدٌ أَرَادَ أَنْ يَتَجسَّسَ عَلَى الْمُسْلمينَ ، ثُمَّ انْطَلقَ بَعْدَ ذَلكَ إلى الدَّاخل ليُخْبرَ الفُرْسَ بِمَا شَاهَدهُ .

فاسْتَولَت الجيوشُ الإسلامِيَّةُ عَلَى تِلكَ الأبراجِ ،





واستَفَادتْ مِمًّا بِهَا مِنْ رِمَاح وسِهَام وألات حَربيَّة كَثِيرة كَانَ الفُرْسُ يَحْتفِظونَ بِهَا ثُمَّ تَركُوهَا وفي بلاد فارس : كَانَ المَلكُ (يَزْدجرْد) مَلكُ الفُرس يُتَابِعُ بقَلق شَّديد تِحرُّكاتِ جيوشِ الْمُسلمينَ نَحوَ القَادِسيَّةِ ، فأُمّر بإعداد جَيش كبير تَحْت قيادة القائد (رُستمَ بن الفرخزاد) ليُوَاجِهَ تلكَ الفُلُول الزَّاحِفة

بلاً هُوادَة نَحْوَ الْمَمْلَكة الفَارسيَّة . وَعِندَ ذَلِكَ أُعِدُّ وَفْدٌ مِنَ الْمُسْلمينَ مَـثَّلَهُ كُلٌّ مِن (النعمانِ بنِ مَقْرِن) و (فران بن حَيَّان) وَأَخْرُونَ ، وَذَهِبَ هَذَا الْوَفْدُ لَمُقَابَلَة (يزدجرد) فلما مَثَلُوا بين يَدَيُّه دَعُوهُ للدُّخُول في الإسلام ، أو دَفْع الْجزية المفروضة عَلَى مَنْ لايُسلمُ فَهِبُّ (يزدجرد) واقفًا وقَالَ :





عَـ اللَّوةً عَلَى ثَلاثَة وثَلاثينَ فيالاً منْ أَقْوى الفيلة الَّتي استخدَمَهَا الفُرسُ في مَعاركِهمْ ، وتَقدمتْ الفيَّلَةُ الجيشَ حتَّى الطَّرف الآخَر منْ النَّهر في مواجَهَة القَادسيَّة ، ثُمَّ أَرسَلَ (رُستُم) إلى (سعد ابن أبي وقَّاص ) يَطْلبُ منْهُ عُبورَ النَّهر أو يَعْبُر هو إليه ، فاخْتارَ (سَعد بن أَبي وقاص) الثَّانية ، وانتظر قُدومَ عَدُوَّه إليه وعِنْدَمَا جَاءَ اللَّيْلُ وأَقبلَ الظَّلامُ الدَّاكنُ أَمَرَ (رُستُم) رِجَالَه لِيُقِيموا جِسْرًا عَلَى النَّهرِ يَصنَعونَهُ مِنَ التُرابِ والأحْجَارِ ، بِالإضَافَةِ إلى كلَّ مايُمْكِنُ أَنْ يُقَابِلَهُمْ مِنْ مَوادَ طَبِيعِيةٍ ، عَلاوَةً عَلَى مايَسْتَغْنونَ عَنْهُ مِنْ مَلابِسَ وأَغْطِيةٍ .

وَمَعَ مُطْلَعِ الفُحْرِ عَبَرت قوات الفُرسِ النَّهرَ .. الفِيلةُ في الوسطِ مُتَقدمةً ومِنْ خَلفِها الجنودُ

بأُسلِحَتِهِمْ الْمُتعدَّدَةِ الأشكَالِ والأنْوَاعِ ، وعَلَى الجُانِينَ خَيْلٌ كثيرةً تَحْمِلُ عَلَى جَانِبَيْهَا صَنادِيقَ الْعَتَاد .

وأَعلنَ (سَعْدٌ) صَيحَةَ الْحَرِبِ الأُولِي «اللهُ أُكْبَرُ» والشَّانِيَةَ «اللهُ أَكْبَرُ» والشَّالثَّةَ والرَّابِعَةَ ، :





فَإِذَا بِالْمُسلمينَ يَخُوضونَ غِمَارِ الْحَرِبِ ويُقاتِلُونَ ببِّسالة مُنْقَطِعَة النَّظيرِ ، بَلْ ويَأْسرونَ واحدًا مِنْ كَبَارِ قَادَة الفُرس هو (الهُرمُزُ). إِلاَّ أَنَّ الفيَلةَ هَاجَمَت الفُرسَانَ العَربَ وخُيُولَهمْ فَنَشُرَت الذُّعْرَ بَينَهُمْ إِلَى حَدٌّ كَبيرٍ . وَبَدَأَ (سَعْد) يَدْرُسُ نقاطَ الضَّعْف في الفيلة، فَعَرِفَ أَنَّ أَكْبَرَ نُقطَةِ ضَعْفٍ فِي الفِيلِ هِي عَيْنَيْه لو أَصَابَها أَذًى فإنَّهُ يَفْقدُ صَوَابَه أَو يَهْرَبُ . كَذَلكَ خِرطُومَهُ ، إذا أَصَابَهُ شَيْءٌ تَحدُثُ نَفْسُ النَّتيجَة . فَلركَّزَ القُوَّادُ عَلَى ضَرْبِ نقَاطِ الضَّعْفِ في الفيلة ، كَمَا ضَاعَفُوا تَركيزَهُمْ عَلَى فيل أَبيضَ ضَخْم جدًّا كَانَ يَقُودُ الفيَلَةَ جَميعًا ثُمَّ رَكَبَ (القَعقاع) فَرَسَهُ وامتَشَقَ رُمُحُهُ ، واتَّجَهَ مُسرعًا نَاحِيةَ الفيلِ الأَبيض

فَصوَّبَ الرُّمْحَ نَاحِيةَ عَيْنِ الفيلِ اليُمْنَى ، بينما فَارِسٌ عَرِبىُّ آخرُ هو (عَاصمُ بنُ عَمْرو) كَانَ يُصَوَّبُ رُمْحَهُ نَاحِيةَ العَيْنِ اليُسْرَى .

وفى حَركة رَجُل واحد انطلق الرُّمحانِ نَحْوَ عَيْنَي الفِيلِ الأبيضِ فأَصَابِتْهُما إصابةٌ شَديدَةً ومُباشِرةٌ ، مِمَّا جَعَلهُ يَتَراجَعُ مُسْرِعًا ويَطْرَحُ رَاكِبَهُ





أَرضًا ، ثُمَّ يَصُولُ وَيَجُولُ وَسْطَ عَسْكَر الفُرس عَلَى غَير هُدًى ، فَيَدُوسُ بِقدَمَيْه كُلَّ شَيْء يُقَابِلهُ بِلا أَيَّ تَمْييز أَو تَحْديد لِهَدف ، كُلُّ هَذَا وهو يَصِيحُ مِنَ الأَلَم وأخيرًا قَفَزَ إلى النَّهْر عَلَّهُ يستطيعُ الهُروبَ من الْمَعْرَكَة أو يُضَمَّد جرَاحةُ ممَّا أَصَابَهُ ، فَمَا كَانَ منْ بَاقي الفيلَة إلاَّ أَنْ قَفَرت كُلُّها خَلْفَهُ .

وبَعْدَ رَحيل الفيلة ، والَّتي كَانَتْ عندَ الفُرس بمَثْابَة سلاح الْمُدرَّعَات في الْجُيوش الحديثة ، حَدَّثَ تَصَدُّعٌ كَبِيرٌ في صُفوف الْجَيْش الْفَارسيِّ وَأَدْرَكَ جُنْدُ الْفُرْسِ أَنَّهُمْ مَهْزومونَ لا مَحالةَ أَمَامَ قُوَّة وَصَلاَبِة الْجُنْديّ الْمُسْلِم الّذي يُحَارِبُ مِنْ أَجْل قَضية ورسالة مُقْدَّسَة يَهَبُ حَيَاتَهُ منْ أَجْلهَا ويَنَالُ شرَفَ الاستشهاد في سبيلها راضيًا مُطْمئنًا .



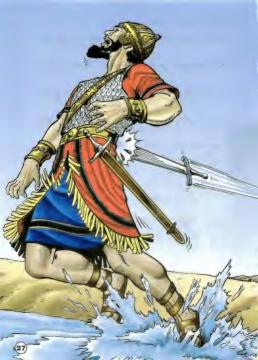

لَقَدْ فَرَّ هَذَا القَائِدُ عِنْدَما اكتشفَ ضَعْفَ مَوْقِفِهِ ومَوْقف جُنوده ، وعندَما تَأكَّد منْ هَزيمَته خَافَ أَنْ يَقَعَ فِي الْأَسْرِ ، فَأَخَذَ يَجْرِي بِكُلِّ قُوِّتِه إلى أَن وَصلَ النَّهرَ فَأَلْقَى بِنَفْسه فيه ، لَكنَّ الفَارسَ العَربيُّ (هلالَ بنَ عَلقَمةَ) كَانَ له بالْمرصاد حَيثُ لَحقَ به وَضَربه بسيفه وَقتلُه ، وخرَجَ صَائحًا : لَقدْ قَتَلْتُ (رُسْتُم) . . لَقَدْ قَتلت (رُسْتُم)

وَبَعْدَ مَقْتَل قَائدهمْ انْهَارَ جُنْدُ الفُرس ، وقَرَّروا العُودةَ إلى عُبور النَّهر مِنْ حَيثُ أَتُوا مَرةً ثَانِيةً . إِلًّا أَنَّ النَّهِرَ كَانَ ضِدَّهُمْ هو الآخر هَذه الْمَرَّة فانْهَارَ الْجِسْرُ التُّرَابِيُّ الَّذِي كَانُوا قَدْ أَقَامُوهِ وغَرِقَ حوالى ثَلاثينَ أَلْفًا منْ جُنْد الفُرس. وبهذه النَّهَايَة حَقَّقَ الْمُسْلِمونَ نَصْرًا كُبِيرًا ، وتَعقَّبُوا الفُرسَ حتَّى دِيارِهمْ ، فَأَسْرُوا مِنْهِم الآلاف ،

كَمَا أُخْضَعُوا إيوانَ كِسْرَى لِرَايَةِ الإسْلام وَقد كَانَ هَذَا الفَتْحُ منْ أَكْبَر الفُتوحَات الإسلاميَّة ، ثَبُتَتْ بَعْدَهُ الدَّعوةُ ، وَأَخذتْ مَكَانَها في الْمَشْرِق والْمَغْرِبِ ، فَرَوالُ مُلْك كسرى وانهيارُ دَوْلَته



